

خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة من مجموع المتون العقدية

يَ أَيِثُ د. زري دبن مسالعًا مِر الأُسْتَادُ ٱلمُشَارِكُ فِي ٱلعَقِيْدَةِ وَللَّذَاهِبِ ٱلفِكْرِيَّةِ ٱلمُعَاصِرَةِ

الطَّبْعَةُ الثَّانِيَة طبع بدعم وقفى من فاعل خير وزوجه لوالديهما وذريتهم

















ح زياد حمد أحمد العامر، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

العامر، زياد حمد أحمد

المتن العقدي. / زياد حمد أحمد العامر -ط٢. - الرياض، ١٤٤١هـ

٤٨ ص، ٢٤x١٧سم

ردمك : ٥-٣٣٦١-٣-٠٣-٩٧٨

١- العقيدة الإسلامية أ. العنوان

ديوي : ۲٤٠

رقم الإيداع: ١٤٤١/٥٧٨٣ ردمك : ٥-٣٣٦١-٥-٣٠٢-٨٧٩

> الطَّبْعَةُ الثَّانِيَة جَمِيْعُ الحُقُوق كَحُفُوظَةٌ ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م





w.altahbeer@gmail.com + ۹٦٦ ٥٥ ٩٢ ١٩ ٠٥٥ ٦٢ جوال:



### خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة من مجموع المتون العقدية

سئايف د. زرت ربن حمس العَامِر

الأستاذُ ٱلمشارِكُ في العَقِيدة وَاللَّذَاهِبِ ٱلفِكْرِيَةِ الْعَاصِرةِ

### الطَّبْعَةُ الثَّانِيَة

طبع بدعم وقفي من فاعل خير وزوجه لوالديهما وذريتهم



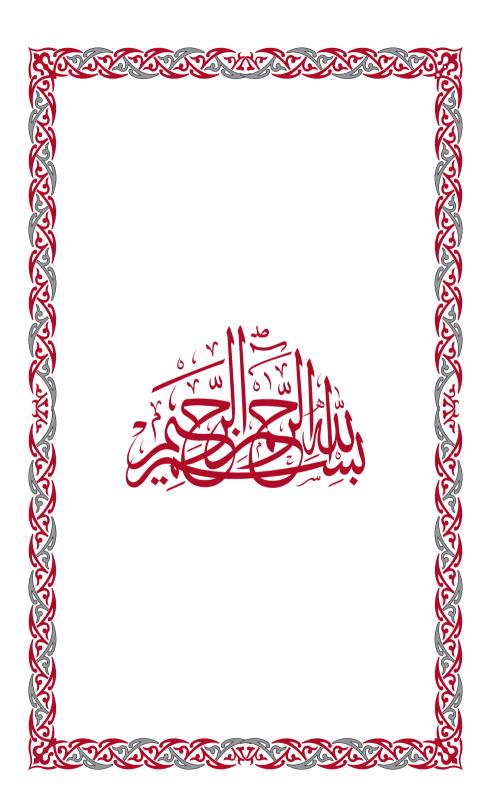





### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فهذا متن عقدي جامع لأصول مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وجميع ما هو مذكور فيه من المسائل هو:

- ١ مِنْ القَدْرِ المجزئ في الاعتقاد.
- ٢ أو قد حُكي الإجماع عليه؛ كما جرت به عادة علماء أهل السنة أن يذكروا الأصول المتفق عليها في عقائدهم المختصرة (١).
- لفرق عن غيرهم من الفرق المنتسبة للإسلام، فإن "من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة: أن يذكروا ما تتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين...

وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون: من توحيد الله تعالى، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر؛ فهذا لا بد منه، وأما دلائل هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار)(٢).

وما في هذا المتن هو خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة مما هو مذكور في متون الاعتقاد الشهيرة عندهم، مثل: العقيدة الطحاوية.

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموع الفتاوي لأحمد الحرَّاني ١١/٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الأصفهانية لأحمد الحرَّاني ص ١٤.



للطحاوي الحنفي (٣٢١هـ)، وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي (٣٨٦هـ)، وعقيدة أصحاب الحديث. للصابوني الشافعي (٤٤٩هـ)، ولمعة الاعتقاد. لابن قدامة الحنبلي (٢٦٠هـ)، وغيرها من متون الاعتقاد، فإنهم يذكرون فيها مجمل الاعتقاد دون تفاصيله (١٠).

ومن عادة كثير من المصنفين في الاعتقاد: أن يُرتبوا مصنفاتهم (٢) على ما جاء في حديث جبريل في لما سَئَل النبي في عن الإيمان؛ فقال له: (أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره) (٣)، فإن "أحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين: ترتيب جواب النبي في لجبريل في حين سأله عن الإيمان...، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة... "(٤)، وتقديماً لما بدأ الله به في القرآن - في غالب الأيات (٥) - كما جاء في حديث جابر الطويل في الحج: (أبدأ بما بدأ الله به) الله به أنه الحج: (أبدأ بما بدأ الله به) الله به) (١).

ويمكن ترتيب الموضوعات العقدية - إجمالاً - بناء على ذلك كما يلى:

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموع الفتاوي لأحمد الحرَّاني ٢٠/٩٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر للتوسع: ترتيب الموضوعات العقدية ومناسباته. للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ مسلم برقم (٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي ٢/ ٦٨٩.

<sup>(</sup>٥) وقد جاءت بعض الآيات بخلاف هذا الترتيب، كما في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ فِيكَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَبِ وَٱلْبَيِّينَ ﴾ [النَقَرَة: ١٧٧].

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨) بلفظ الخبر، وفي رواية للنسائي برقم (٢٩٦٢) بلفظ الأمر: (ابدأوا بما بدأ الله به) وصحح إسنادها ابن كثير في تفسيره ٣/ ٥٢.





- الفصل الأول: مقدمة الاعتقاد.

- الفصل الثاني: الإيمان.

- الفصل الثالث: الإيمان بالله.

- الفصل الرابع: الإيمان بالملائكة.

- الفصل الخامس: الإيمان بالكتب.

- الفصل السادس: الإيمان بالرسل.

- الفصل السابع: الإيمان باليوم الآخر.

- الفصل الثامن: الإيمان بالقدر.

- الفصل التاسع: ملحقات الاعتقاد.

وقد حظي هذا المتن بمراجعة جمع من أهل العلم، والله أسأل أن يبارك في هذه العقيدة السُّنِّيَّة كما بارك في أصولها، وينفع بها كاتبها وقارءها وسامعها وحافظها، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ،،، آمين.

د. زیت د بن حمت العَامِر

Zha1430@gmail.com

..9770.210.710

الرياض - المملكة العربية السعودية







### الفصل الأول

#### مقدمة الاعتقاد

- العقيدة الإسلامية هي: ما يشد ويربط الإنسان قلبه عليه من أصول الإيمان وما يلحق بها.
- ٢ ومن أهمية العقيدة الصحيحة وثمراتها: أنها هي الغاية التي خُلق الأجلها الخلق، وهي أصل الدين، وأساس دعوة المرسلين، والإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها، وسبب لسعادة الدنيا والآخرة والنجاة فيهما، كما أن الإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة، وهو عصمة للدم والمال، وهو شرط لحصول النصر والتمكين للأمة، وتحقيق الأمن، وهو المُخَلِّص للعقل من الشبهات الفاسدة، والخرافات السقيمة.

| ٠. | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|    | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>٠. | <br> |  |
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|    | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |  |
|    | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|    | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|    | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br>   | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |



- وشريعة الله صالحة ومُصلحة لكل زمان ومكان.
- ٤ وحكم تعلم العقيدة: منه فرض عين، ومنه فرض كفاية.
- والأنبياء متفقون في أصول الدين ومقاصد التشريع العامة،
   وأصول الأخلاق، فعقيدتهم واحدة، وتفاصيل شرائعهم مختلفة.
- اوقد أخبر النبي على أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة،
   كلها في النار إلا واحدة، وهي: الجماعة (١)، ولمَّا سُئل عن صفتها قال: "هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي "(٢)،

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (٣٩٩٣)، وصححه الألباني، قال رسول الله ﷺ: (إن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي: الجماعة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي برقم (٢٦٤١) بلفظ: (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار الله؟ واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي).

وأخرجه الحاكم برقم (٤٤٤) بلفظ: (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة، فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي).

وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٧٨٤٠) بلفظ: (تفترق هذه الأمة ثلاثة وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني.





وبهذا أصبح المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل الحديث والأثر، والسلف الصالح، وأهل الكتاب والسنة.

- ٧ وهم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
- ومن طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول الله ﷺ باطناً وظاهراً، واتباع سبيل السابقين الأولين.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |





ومصادرهم في تلقي الاعتقاد - وهي الأصول التي يُستند ويُستدل بها على مسائل الاعتقاد -: الكتاب، والسنة، ثم الإجماع، وقد جاءت النصوص الشرعية ببيان أصول الاستدلال فيما يتعلق بأمور الدين، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَولِي اللّهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَأَلِيلُهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ وَالسّاء: ٥٩].

| وهذه الآية أصل في ذكر أصول الاستدلال الشرعي: الكتاب، |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |
|                                                      |



والسنة، والإجماع، فذكر فيها الأمر بالرد إلى الله وهو: الرد إلى كتابه في والرد إلى الرسول وهو: الرد إلى سنته، وعند الاتفاق والإجماع وعدم التنازع فإنه يلزم الأخذ بما لم يحصل التنازع فيه، وأهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوالٍ وأعمالٍ باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين.

| والفطرة السليمة. | العقل السليم، | لثلاثة السابقة: | بع المصادر ا | ۱۰ – ويت |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |
|                  |               |                 |              |          |





11 - ومنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: هو الطريقة التي سلكها أهل السنة والجماعة لاستنباط الأحكام الاعتقادية من مصادر التلقي الصحيحة، وقد اعتنى أهل السنة ببيان منهج الاستدلال من النصوص الشرعية؛ وذلك لأن الفِرَق المنتسبة للإسلام في الجملة تعتبر القرآن والسنة والإجماع مصادر لتلقي العقيدة، وإنما وقع الخلاف معها في: كيفية الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على مسائل الدين.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |





وقد أخبر النبي على عن قوم يخالفون جماعة المسلمين في تأويل القرآن، بل قد يصل بهم الحال إلى القتال على ذلك، فعن أبي سعيد الخدري على قال: (كنا جلوساً ننتظر رسول الله على فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه، فانقطعت نعله، فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله على ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: (إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن، كما قاتلت على تنزيله)، فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال: (لا، ولكنه خاصف النعل) قال: فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمعه)(١).

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند برقم (۱۱۷۷۳)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (۱٤٧٦٣): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٤٨٧).

| - فمن منهجهم في الاستدلال: العمل بالمحكم، والإيمان                                                                               | . 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| بالمتشابه، ورد المتشابه إلى المحكم؛ كما قال تعالى: ﴿هُو ٱلَّذِي                                                                  |      |
| أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّعُكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ            |      |
| فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ ۗ وَمَا يَعُلُمُ        |      |
| تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ۗ وَمَا يَذَكَّلُ |      |
| إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ كَا رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً      |      |
| إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [آل عِمرَان: ٧-٨].                                                                                   |      |

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |





- 17 والعمل بظواهر النصوص، وهي: ما يتبادر إلى ذهن وفهم السامع صحيح الفهم من معاني ألفاظ الكتاب والسنة.
- ١٤ والاعتماد على أساليب العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي.
- 10 وكل ما أخبر به الرسول على من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بالقبول؛ وجب الإيمان بها، ومنها: أخبار الآحاد.
- 17 ويعتقدون أنه لا يمكن أن يتعارض قطعي الشريعة مع قطعي آخر، وعند توهم التعارض بين الظنيات فإنه يقدم الأقوى منها ثبوتاً ودلالة.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |





۱۷ - ويحثون على التمسك بالسنة، والحذر من إحداث البدع والعمل بها؛ كما قال النبي على: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد)<sup>(۱)</sup>، وفي لفظ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)<sup>(۱)</sup>.



| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٧٩) وهذا لفظه، ومسلم برقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸).





## الفصل الثاني الإيمسان

القلب، وقول اللسان هو: الشهادتان وسائر الأذكار الشرعية، القلب، وقول اللسان هو: الشهادتان وسائر الأذكار الشرعية، والعمل: يشمل عمل القلب كالحب والخوف والرجاء وغيرها، وعمل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد وغيرها؛ كما قال النبي (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها: قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)(۱).

| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |      |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۵۸).





- ٢ وأنه يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.
- ٣ وأن مرتكب الكبيرة من الذنوب دون الكفر: مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
- ولا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، إلا من شهد له الكتاب والسنة.
- - ويدينون بالولاء للمؤمن بقدر زيادة إيمانه، والبراء من الإنسان بقدر نقص إيمانه.

| <br> |
|------|
| <br> |



- ٦ ويحذرون من نواقص الإيمان.
- وكذا نواقض الإيمان، وهي: كل ما يزيل أصل الإيمان من اعتقادٍ أو قولِ أو عمل.
- ويؤمنون بالغيب، ومنه (الغيب المطلق) وهو: مالا يعلمه إلا الله،
   و(الغيب النسبي) وهو: ما يُعلِمه الله مَن شاء من خلقه.
  - ٨ والدين: إسلام، وإيمان، وإحسان.
  - والإسلام هو: إظهار الاستسلام والانقياد لأحكام الله.
  - ١٠ والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.



| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      |  | <br> |
|------|------|------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|--|------|------|------|--|------|
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      |  | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> |      |  |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  | <br> | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      |  | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> |      |  |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  | <br> | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      |  | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      |  | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> |      |  |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> |      |  |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> |      |  |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> |      |  |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      |  | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |      | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |





# الفصل الثالث الإيمسان بالله

| <ul> <li>٢ - ويؤمنون بربوبية الله، وهو: إفراد الله بأفعاله، كالخلق، والرَّزْق، والحَكْم، والإحياء، والإماتة؛ كما قال تعالى: ﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالحُكْم، والإحياء، وأَلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِيرً لِعِنْدَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيتًا ﴾ [مَريَم: ١٥].</li> </ul> | <ul> <li>ويؤمنون بوجود الله، ويدل لذلك: آياته الكونية، والفطرة، وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطّور: ٣٥].</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والحُكْم، والإحياء، والإماتة؛ كما قال تعالى: ﴿رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |



- ٣ ويؤمنون بأسمائه وصفاته، وهو: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله على من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه في لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ أَنْ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الشّورى: ١١].
- حويؤمنون بألوهية الله، وهو: إفراد الله بالعبادة، وهو الغاية من الخلق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الخلق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الجِّنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذّاريَات: ٥٦]، وهو أساس دعوة الرسل كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْ أَنْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النّحل: ٣٦].

| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |
|      |  |







- وتوحيد الله هو أول واجب، وآخر واجب يخرج به الإنسان من الدنيا.
  - الله عنى (الم الله الله): الله عبود حقّ الا الله.
- وصرف شيء من خصائص الله لغير الله شرك، وقد حذر الله سبحانه ورسوله عليه منه، ومن الذرائع الموصلة إليه.



| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |





# الفصل الرابع الإيمان بالملائكة

- ١ ويؤمنون بوجود الملائكة الكرام.
- ٢ وما ورد في الكتاب والسنة من أسمائهم.
  - ٣ وأعمالهم.
  - **٤** وصفاتهم.



|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|----|-------|------|--|------|------|------|--|------|---|--|------|--|------|--|------|------|----|--|------|------|----|------|------|------|--|------|----|------|
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  | <br> |  | <br> |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> | <br> |    |  | <br> | <br> | ٠. | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠. | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
| ٠. | <br>÷ | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠ |  |      |  |      |  | <br> |      | ٠. |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠. | <br> |
| ٠. |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠ |  |      |  |      |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠. | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> | <br> |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
| ٠. | <br>٠ | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠ |  |      |  |      |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> | ٠. | <br> | <br> | <br> |  | <br> | ٠. | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  | <br> |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  |      |  |      |  | <br> | <br> |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |
|    |       | <br> |  | <br> | <br> | <br> |  | <br> |   |  | <br> |  | <br> |  | <br> |      |    |  | <br> | <br> |    | <br> | <br> | <br> |  | <br> |    | <br> |





### الفصل الخامس الإيمان بالكتب

- ١ ويؤمنون بكتب الله المنزلة جميعها، والقرآن هو خاتمها وناسخها.
- ٢ ويؤمنون تفصيلاً بكتاب هذه الأمة القرآن العظيم: وهو كلام الله
   حروفه ومعانيه، المنزل على محمد على المتعبد بتلاوته، منه بدأ
   وإليه يعود.
- ٣ ويؤمنون بأنها تتفق في التوحيد وأصول الشرائع، وتختلف في تفاصيل الشرائع.



| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |





### الفصل السادس الإيمان بالرسل

- ١ ويؤمنون بأنبياء الله ورسله جميعاً، وما أيدهم به من الآيات.
- ٢ ويؤمنون تفصيلاً بمحمد بن عبدالله ﷺ خاتمهم، وأفضلهم،
   وعموم رسالته للثقلين زماناً ومكاناً.
- حويعتقدون أن مقتضى (محمد رسول الله): طاعته فيما أمر،
   وتصديقه فيما أخبر، وألا يُعبد الله إلا بما شرعه عليه.



| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|------|------|--|--|------|--|------|------|--|--|--|--|--|------|------|------|------|--|------|--|------|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  | <br> | <br> | <br> | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> | <br> | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> | <br> |  |  |  |  |  |      | <br> | <br> | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> | <br> | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> |      | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> |      |  |  |  |  |  |      | <br> | <br> | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |  |  | <br> |  | <br> | <br> |  |  |  |  |  | <br> | <br> |      | <br> |  | <br> |  | <br> | <br> | <br> | <br> |





# الفصل السابع الإيمان باليوم الآخر

|          | بعد الموت.  | منه ما يكون | باليوم الآخر، و | ۱ – ويؤمنون إ   | ١ |
|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---|
| من نبيك؟ | وما دينك؟ و | : من ربك؟   | ر، فيقال للميت  | ۲ – وفتنة القبر | 1 |

 $\Upsilon$  – ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى.

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
|      | <br> |
| <br> | <br> |





- ٤ وأشراط الساعة.
- والنفخ في الصور، ثم البعث بعد الموت، ثم الحشر، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً، وتدنو منهم الشمس، ويُلْجِمهم العرق.
  - ٦ وحوض النبي ﷺ.
  - ٧ والحساب، والميزان، والصراط.
    - ٨ والنار.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |





- والجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد على وأول من يدخل الجنة من الأمم أمّته.
  - ١٠ وأن المؤمنين يرون ربهم عياناً بأبصارهم يوم القيامة وفي الجنة.
- 11 والشفاعة، ومنها: شفاعته على في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم، وهي المقام المحمود، ومنها شفاعته الله وغيره فيمن استحق النار من أهل الإيمان أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، ويُخرج الله من النار أقواماً من أهل الإيمان بغير شفاعة، بل بمحض فضله ورحمته.



| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |





# الفصل الثامن الإيمان بالقدر

- ١ ويؤمنون بالقدَر خيره وشرّه.
- ٢ وهو: علم الله الشامل بمقادير الخلق.
- وكتابته لها في اللوح المحفوظ؛ كما قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهِ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ اللّهَ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحَجّ: ٧٠].

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |





- ومشيئته الشاملة لكل شيء حتى مشيئة العباد؛ كما قال سبحانه:
   ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُرُ أَن يَنقَدَّمَ أَوْ يَنَأَخَر (إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدَّشِ : ٣٧-٣٨].
- وخلقه لكل شيء حتى أعمال العباد؛ كما قال سبحانه: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافات: ٩٦].
  - العباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم.
  - ٧ وأهل السنة يحتجون بالقدر في المصائب لا في المعائب.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |





منه، ويُضل عدلاً منه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَنْ مَنْ عَلَى وَأَمَّا مَنْ مَنْ عَلَى وَأَمَّا مَنْ عَلِلَهُ وَلَمْ وَكَدَّ وَإِلَّا مَنْ عَلَى إِلَيْ فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُشْرَى ﴾ [الليل : ١٠-١].



| <br> |
|------|
| <br> |



# الفصل التاسع

#### ملحقات الاعتقاد

| جلال أصحاب رسول الله ﷺ، | <ul> <li>ا ويعتقدون معنى قول النبي على: يلونهم، ثم الذين يلونهم) (١٠).</li> <li>٢ - ومن أصول أهل السنة: محبة وإوسلامة قلوبهم وألسنتهم لهم، ويوالإجماع من فضائلهم ومراتبهم.</li> </ul> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |
|                         |                                                                                                                                                                                       |

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٢٦٥٢)، ومسلم برقم (٢٥٣٣).





- ويُقِرُّون بفضل الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الخلافة: أبو
   بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، في أجمعين.
  - ٤ ويحبون أهل بيت رسول الله ﷺ، ويتولونهم.
- - ويتولون أزواج رسول الله ﷺ أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة.

- ويمسكون عما شجر بين الصحابة بلا حاجة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغُيِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، ولا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة، وما مَنَّ الله عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |





- ومن أصول اعتقاد أهل السنة: التصديق بكرامات أولياء الله المتقين، وما يُجري الله على أيديهم من خوارق العادات، وهي موجودة إلى يوم القيامة، وخوارق العادات لغير المتقين هي من الشياطين.
  - ما توجبه الشريعة.
- ويدينون بالنصيحة للأمة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ويأمرون بمعالى الأمور، وينهون عن سفسافها.

| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |      |      |





| - ويُنزلون الخلاف مع المخطئ منزلته، سواء كان من أهل السنة، | ١. |
|------------------------------------------------------------|----|
| أم من أهل القبلة، أم من غير المسلمين، فيعلمون الحق،        |    |
| ويرحمون الخلق.                                             |    |

| وإقامة | الله ، | طاعة  | ن في  | المسلمي  | لإمام  | طاعة  | سمع وال | ويرون الم | - 11 |
|--------|--------|-------|-------|----------|--------|-------|---------|-----------|------|
| كان أو | براً   | إمام؛ | مع کل | الأعياد، | مَع، و | والجُ | لجهاد،  | الحج، وا  |      |
|        |        |       |       |          |        |       |         | فاجراً.   |      |

| <br> |
|------|
| <br> |



| - ويأمرون بالاجتماع على الحق، وعدم التفرق فيه، كما قال                                                                 | - 17 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| تعالى: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ                      |      |
| عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى |      |
| شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايكتِهِ لَعَلَّمُ             |      |
| <b>نُهْتَذُونَ ﴾</b> [آل عِمرَان: ١٠٣].                                                                                |      |

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |

| 17 - وهم الطائفة القائمة بأمر الله، الذين قال فيهم النبي على الله : (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)(۱)، وفي رواية: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة)(۱). |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري برقم (٣٦٤١)، ومسلم برقم (١٠٣٧) وهذا لفظه.
 (۲) أخرجه مسلم برقم (٢٤٧).





١٤ - وهم فرحون بفضل الله وبرحمته؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبَرَحْمَتِهِ عَلَى اللهِ وَبَرَحْمَتِهِ عَلَى اللهِ وَبَرَحْمَتِهِ عَلَى اللهِ وَبَرَحْمَتِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.

والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.



| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |





## المحتويات

| 0  | المقدمة                            |
|----|------------------------------------|
| ٩  | الفصل الأول: مقدمة الاعتقاد        |
| 19 | الفصل الثاني: الإيمان              |
| 77 | الفصل الثالث: الإيمان بالله        |
| ۲٥ | الفصل الرابع: الإيمان بالملائكة    |
| 77 | الفصل الخامس: الإيمان بالكتب       |
| 27 | الفصل السادس: الإيمان بالرسل       |
| ۲۸ | الفصل السابع: الإيمان باليوم الآخر |
| ۲۱ | الفصل الثامن: الإيمان بالقدر       |
| ٣٤ | الفصل التاسع: ملحقات الاعتقاد      |









## إصدارات أخرى للمؤلف:

- ١/ شرح المتن العقدي.
- ٢/ المدخل إلى علم العقيدة.
- ٣/ النوازل العقدية (مقدمة تأصيلية).
- ٤/ الفقه العقدى للأقليات الإسلامية.
  - ٥/ الفتوى العقدية.
- ٦/ القراءات المعاصرة للقرآن الكريم.
  - ٧/ الأثر العقدي للقراءات القرآنية.
- ٨/ أقوال الصحابة العقدية التي ليس للرأي فيها مجال.
- ٩/ أقوال التابعين العقدية التي ليس للرأي فيها مجال.
  - ١١/ الخلاف اللفظي العقدي.
  - ١١/ ترتيب الموضوعات العقدية ومناسباته.
  - ١٢/ المسائل والنوازل العقدية للمسلمين الجدد.
- ۱۲/ درء التعارض بين العلم الشرعي والعلم البشري.

فهــذا متــن عقــدي مختصــر جامــع لأصــول مســائل الاعتقــاد عنــد أهــل الســنة والجماعــة وجميــع ما هو مذكور فيه هو من أصول المسائل التي توصف بأنها:

١. مِــنْ الـقَـدْر المجزئُ فـي الاعتقـاد،

٢٠ أو قد حُكي الإجماع عليه،

٣. أو كان مما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق المنتسبة للإسلام.

وما في هذا المتن هو خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة مما هو مذكور في متون الاعتقاد الشهيرة عندهم، مثل: العقيدة الطحاوية للطحاوي الحنفي (٣٢١هـــ)، وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي (٣٨٦هـــ)، وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني الشافعي (٤٤٩هـــ)، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة الحنبلي (٦٢٠هـــ)، وغيرها من متون الاعتقاد، فإنهم يذكرون في هذه المتون مُجمل الاعتقاد دون تفاصيله،



